ولما بين تعالى الحجج والبراهين على بطلان أقوال المكذبين، أمر رسوله على أن لا يعبأ بهم شيئًا، وأن يصبر لحكم ربه القدري والشرعي بلزومه، والاستقامة عليه، ووعده الله بالكفاية بقوله: ﴿ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ﴾ أي: بمرأى منا وحفظ واعتناء بأمرك.

وأمره أن يستعين على الصبر بالذكر والعبادة فقال: ﴿ وَسَيِّحٌ يِحَمِّدِ رَبِّكَ حِينَ نَقُومُ ﴾ أي: من الليل.

فَفيه الأمر بقيام الليل أو حين تقوم إلى الصلوات الخمس، بدليل قوله: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّتِلِ فَسَيِّمَّهُ وَإِدْبَرَ ٱلنَّجُومِ ﴾ أي: آخر الليل، ويدخل فيه صلاة الفجر، والله أعلم.

تم تفسير سورة والطور – والحمد لله –.

## تفسير سورة النجم [وهي] مكية

## بِسْمِ اللَّهِ النَّحْنِ الرَّحَيْمِ الرَّحَيْمِ إِ

(١-٨١) ﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ٥ مَا صَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ٥ وَمَا يَطِقُ عَنِ الْمُوَىٰ ٥ إِنْ هُو إِلّا وَحَى يُوجَى ٥ عَلَمَّهُ شَدِيدُ الْقُوْنَ ٥ ذُو مِرَةٍ يَطِقُ عَنِ الْمُوَىٰ وَإِلَا قُنِي الْمُوَىٰ وَالْمُقَلِ ٥ ثُمَّ دَنَا فَلَدَكَ ٥ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوَ فَاسَتُوىٰ ٥ وَلَقُو وَمَا أَوْحَى ٥ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ٥ أَوْحَى ٥ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ٥ أَوْحَى ٥ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ٥ وَلَقَد رَءَاهُ نَزَلَةً أُخْرَىٰ ٥ عِندَ سِدْرَةِ المُنتَعَىٰ ٥ أَوْحَى ٥ مَا نَاعَ الْمُعَرُ وَمَا عَندَهَا جَنّةُ الْمُأْوَىٰ ٥ إِذْ يَعْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى ٥ مَا زَاعَ الْمُعَرُ وَمَا عَنْ ٥ لَقَد رَأَىٰ مِنْ ءَايَتِ رَبِهِ الْكُبُرَى ﴿ يَعْشَى السِدْرَةِ مَا يَغْشَى ٥ مَا زَاعَ اللّهِ معند إدبار الليل عَند إدبار الليل هُويّة أي: سقوطه في الأفق في آخر الليل عند إدبار الليل في وأقبال النهار، لأن في ذلك من آيات الله العظيمة، ما أوجب وأقبال النهار، لأن في ذلك من آيات الله العظيمة، ما أوجب كلها، وأقسم بالنجوم على صحة ما جاء به الرسول على من الليل النجوم الوحي الإلهي، لأن في ذلك مناسبة عجيبة، فإن الله تعالى اللوحي وآثاره زينة الله معاء، فكذلك الوحي وآثاره زينة للسماء، فكذلك الوحي وآثاره زينة للأرض، فلولا العلم الموروث عن الأنبياء، لكان الناس في ظلمة أشد من الليل البهيم.

والمقسم عليه تنزيه الرسول عليه عن الضلال في علمه، والغيّ في قصده، ويلزم من ذلك أن يكون مهتديًا في علمه، هاديًا حسن القصد، ناصحًا للأمة (١) بعكس ما عليه أهل الضلال من فساد العلم، وفساد القصد (٢).

وقال: ﴿ صَاحِبُكُونَ ﴾ لينبههم على ما يعرفونه منه من الصدق والهداية، وأنه لا يخفى عليهم أمره.

النالق التعالية التعا

وَالنَّجْوِإِذَاهُوَىٰ ﴿ وَمَا عَلَىٰ الْمُوَىٰ ﴿ وَمَا عَوَىٰ ﴾ وَمَا عَوَىٰ ﴾ وَمَا عَوَىٰ ﴾ وَمَا عَوَىٰ ﴾ عَنِ الْمُوَىٰ ﴿ عَنِ الْمُوَىٰ ﴾ عَنِ الْمُوَىٰ ﴾ عَنِ الْمُوَىٰ ﴿ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ و

﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ ٱلْمُوَىٰٓ ﴾ أي: ليس نطقه صادرًا عن هوى نفسه.

﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْنُ يُوحَىٰ ﴾ أي: لا يتبع إلا ما أوحى الله إليه من الهدى والتقوى في نفسه وفي غيره.

ودل هذا على أن السنة وحي من الله لرسوله ﷺ، كما قال تعالى: ﴿وَأَنزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِئْبَ وَالْحِكَمَةَ ﴾ وأنه معصوم فيما يخبر به عن الله تعالى وعن شرعه، لأن كلامه لا يصدر عن هوى، وإنما يصدر عن وحي يوحى.

ثم ذكر المعلم للرسول ﷺ، وهو جبريل [عليه السلام] أفضل الملائكة [الكرام] وأقواهم وأكملهم، فقال: ﴿عَلَمُهُ وَشَدِيدُ اَلْقُوَىٰ]﴾ أي: نزل بالوحي على الرسول ﷺ جبريل عليه السلام ﴿شَدِيدُ اَلْقُوىٰ﴾ أي: شديد القوة الظاهرة والباطنة.

قوي على تنفيذ ما أمره الله بتنفيذه، قوي على إيصال الوحي إلى الرسول ﷺ، ومنعه من اختلاس الشياطين له، أو إدخالهم فيه ما ليس منه.

<sup>(</sup>١) في ب: للخلق. (٢) في ب: وسوء.

وهذا من حفظ الله لوحيه، أن أرسله مع هذا الرسول القوي الأمين.

﴿ ذُو مِرَةٍ ﴾ أي: قوة ، وخلق حسن ، وجمال ظاهر وباطن . ﴿ فَالسَّتَوَىٰ ﴾ جبريل عليه السلام ﴿ وَهُو بِاللَّأَفُقِ الْأَعْلَىٰ ﴾ أي: أفق السماء الذي هو أعلى من (١) الأرض ، فهو من الأرواح العلوية التي لا تنالها الشياطين ولا يتمكنون من الوصول إليها .

﴿ ثُمَّ دَنَّا ﴾ جبريل من النبي ﷺ لإيصال الوحي إليه.

﴿ فَلَدَلَى ﴾ عليه من الأفق الأعلى ﴿ فَكَانَ ﴾ في قربه منه ﴿ قَابَ وَسُيّنِ ﴾ أي: قدر قوسين، والقوس معروف ﴿ أَوْ أَدُنَى ﴾ أي: أقرب من القوسين، وهذا يدل على كمال المباشرة (٢٠ للرسول على بالرسالة، وأنه لا واسطة بينه وبين جبريل عليه السلام.

﴿ فَأَوْحَى ﴾ الله بواسطة جبريل عليه السلام ﴿ إِلَىٰ عَبْدِهِ ﴾ محمد ﷺ ﴿ مَا أَوْحَى ﴾ أي: الذي أوحاه إليه من الشرع العظيم، والنبأ المستقيم.

﴿مَا كَذَبَ ٱلْفُوَادُ مَا رَأَى ﴾ أي: اتفق فؤاد الرسول ﷺ ورؤيته على الوحي الذي أوحاه الله إليه، وتواطأ عليه سمعه وقلبه وبصره، وهذا دليل على كمال الوحي الذي أوحاه الله إليه، وأنه تلقاه منه تلقيًا لا شك فيه ولا شبهة ولا ريب، فلم يكذب فؤاده ما رأى بصره، ولم يشك بذلك.

ويحتمل أن المراد بذلك ما رأى ﷺ ليلة أسري به من آيات الله العظيمة، وأنه تيقنه حقًّا بقلبه ورؤيته، هذا [هو] الصحيح في تأويل الآية الكريمة.

وقيل: إن المراد بذلك رؤية الرسول عَلَيْ لربه ليلة الإسراء، وتكليمه إياه، وهذا اختيار كثير من العلماء رحمهم الله، فأثبتوا بهذا رؤية الرسول عَلَيْ لربه في الدنيا.

ولكن الصحيح القول الأول، وأن المراد به جبريل عليه السلام، كما يدل عليه السياق، وأن محمدًا عليه رأى جبريل في صورته الأصلية [التي هو عليها] مرتين: مرة في الأفق الأعلى تحت السماء الدنيا كما تقدم، والمرة الثانية فوق السماء السابعة ليلة أسري برسول الله عليه ولهذا قال:

﴿ وَلَقَدٌ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴾ أي: رأى محمد جبريل مرة أخرى، نازلًا إليه.

﴿ عِندَ سِدُرَةِ ٱلْمُنكَفِى ﴾ وهي شجرة عظيمة جدًّا فوق السماء السابعة، سميت سدرة المنتهى، لأنه ينتهي إليها ما يعرج من الأرض، وينزل إليها ما ينزل من الله من الوحي وغيره.

أو لانتهاء علم الخلق<sup>(٣)</sup> إليها أي: لكونها فوق السماوات والأرض فهي المنتهى في علوها<sup>(٤)</sup> أو لغير ذلك، والله أعلم.

فرأى محمد على جبريل في ذلك المكان الذي هو محل الأرواح العلوية الزاكية الجميلة التي لا يقربها شيطان ولا غيره من الأرواح الخبيئة.

عند تلك الشجرة ﴿ جَنَّةُ ٱلْمَأْوَكَ ﴾ أي: الجنة الجامعة لكل نعيم، بحيث كانت محلًّا تنتهي إليه (٥) الأماني، وترغب فيه الإرادات، وتأوي إليها الرغبات، وهذا دليل على أن الجنة في أعلى الأماكن وفوق السماء السابعة.

﴿ إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ﴾ أي: يغشاها من أمر الله شيء عظيم لا يعلم وصفه إلا الله عز وجل.

﴿ مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَنَى ﴾ أي: ما زاغ يمنة ولا يسرة عن مقصوده ﴿ وَمَا طَنَى ﴾ أي: وما تجاوز البصر، وهذا كمال الأدب منه صلوات الله وسلامه عليه، أن قام مقامًا أقامه الله فيه، ولم يقصر عنه ولا تجاوزه ولا حاد عنه.

وهذا أكمل ما يكون من الأدب العظيم الذي فاق فيه الأولين والآخرين، فإن الإخلال يكون بأحد هذه الأمور:

إما أن لا يقوم العبد بما أمر به أو يقوم به على وجه التفريط أو على وجه الإفراط أو على وجه الحيدة يمينًا وشمالًا ، وهذه الأمور كلها منتفية عنه على الأمور كلها منتفية عنه على الأمور كلها منتفية عنه على المرابعة ا

﴿ لَقَدُ رَأَىٰ مِنْ ءَايَتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَىٰ ﴾ من الجنة والنار وغير ذلك من الأمور التي رآها ﷺ ليلة أسري به.

(١٩- ٢٥) ﴿ أَفَرَهُ يَتُمُ اللَّتَ وَالْعُزَّىٰ ٥ وَمَنُوهَ النَّالِئَةَ الْأَخْرَىٰ ٥ وَمَنُوهَ النَّالِئَةَ الْأَخْرَىٰ ٥ الْكُمُ الذَّكُمُ الذَّكُرُ وَلَهُ الْأَنْفَى ٥ يَلْكَ إِذَا فِسْعَةٌ ضِيزَىٰ ٥ إِنْ هِى إِلَّا أَسْمَا مُ سَيَّتُعُوهَا النَّمُ وَءَابَا وَكُم مَّا أَنزَلُ اللّهُ بِهَا مِن سُلُطَنَ إِن يَتَبِعُونَ إِلّا الظّنَ وَمَا تَهُوى الْأَنفُسُ وَلَقَدُ جَآءَهُم مِن رَبِهِم الْهُدَىٰ ٥ أَمْ لِلْإِنسَينِ مَا تَمَنَى ٥ فَلَلَّةِ اللّهُونَ وَالْأَولُكُ لَم لما زكّى تعالى ما جاء به محمد على من الهدى ودين الحق، والأمر بعبادة الله وتوحيده، ذكر بطلان ما عليه المشركون من عبادة من ليس له من أوصاف الكمال شيء، ولا تنفع ولا تضر، وإنما هي أسماء فارغة عن المعنى، سماها المشركون هم وآباؤهم الجهال الضلال، التكون التكون الله من الأسماء الباطلة التي لا تستحقها، فخدعوا بها أنفسهم وغيرهم من الضلال.

فالآلهة التي بهذه الحال لا تستحق مثقال ذرة من العبادة، وهذه الأنداد التي سموها بهذه الأسماء، زعموا أنها مشتقة من أوصاف هي متصفة بها، فسموا «اللات» من «الإله» المستحق للعبادة و «العزى» من «العزيز» و «مناة» من «المنان»

<sup>(</sup>١) كذا في ب، وفي أ: الأعلى على. (٢) في ب: مباشرته. (٣) في ب: علم المخلوقات. (٤) كذا في ب، وفي أ: علومها. (٥) كذا في ب، وفي أ: إليها.

إلحادًا في أسماء الله وتجريًا على الشرك به، وهذه أسماء متجردة عن المعاني. فكل من له أدنى مسكة من عقل، يعلم بطلان هذه الأوصاف فيها.

﴿ أَلَكُمُ ٱلذَّكُرُ وَلَهُ ٱلأَنْتَىٰ ﴾ أي: أتجعلون لله البنات بزعمكم، ولكم البنون؟ .

﴿ يِلُّكَ إِذَا قِسَّمَةٌ ضِيزَى ﴾ أي: ظالمة جائرة، [وأيُّ ظلم أعظم من قسمة] تقتضي تفضيل العبد المخلوق على الخالق؟ [تعالى الله عن قولهم علُوًّا كبيرًا].

وقوله: ﴿ إِنَّ هِمَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتَمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَأَؤُكُم مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلُطُنِّ﴾ أي: من حجة وبرهان على صحة مذهبكم، وكل أمر ما أنزل الله به من سلطان، فهو باطل فاسد، لا يتخذ دينًا، وهم - في أنفسهم - ليسوا بمتبعين لبرهان، يتيقنون به ما

وإنما دلهم على قولهم الظن الفاسد والجهل الكاسد وما تهواه أنفسهم من الشرك والبدع الموافقة لأهويتهم، والحال أنه لا موجب لهم يقتضي اتباعهم الظن من فقد العلم والهدى، ولهٰذا قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَآءَهُم مِن رَبِّهِمُ الْمُدَىٰٓ﴾ أي: الذي يرشدهم في باب التوحيد والنبوة، وجميع المطالب التي يحتاج إليها العباد.

فكلها قد بينها الله أكمل بيان وأوضحه وأدله على المقصود، وأقام عليه من الأدلة والبراهين ما يوجب لهم ولغيرهم اتباعه، فلم يبق لأحد عذر ولا حجة من بعد البيان

وإذا كان ما هم عليه، غايته اتباع الظن ونهايته الشقاء الأبدي والعذاب السرمدي، فالبقاء على لهذه الحال من أسفه السفه وأظلم الظلم، ومع ذلك يتمنون الأماني ويغترون بأنفسهم.

ولهذا أنكر تعالى على من زعم أنه يحصل له ما تمني، وهو كاذب في ذلك فقال: ﴿ أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَنَنَّى ٥ فَلِلَّهِ ٱلْأَخِرَةُ وَٱلْأُولَى ﴾ فيعطي منهما من يشاء، ويمنع من يشاء، فليس الأمر تابعًا لأمانيهم، ولا موافقًا لأهوائهم.

(٢٦) ﴿ وَكُمْ مِن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُعْنِي شَفَعَتُهُمْ شَيُّنًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنُ اللَّهُ لِمَن يَشَآهُ وَيَرْضَى ﴾ يقول تعالى منكرًا على من عبد غيره من الملائكة وغيرهم، وزعم أنها تنفعه وتشفع له عند الله يوم القيامة: ﴿وَكُم مِّن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَاتِ﴾ من الملائكة المقربين وكرام الملائكة.

﴿لَا تُغْنِي شَفَاعَنُّهُمْ شَيُّنَّا﴾ أي: لا تفيد من دعاها وتعلق بها ورجاها.

﴿ إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَى ﴿ أَي: لا بد من اجتماع الشرطين: إذنه تعالى في الشفاعة، ورضاه عن المشفوع له.

ومن المعلوم المتقرر أنه لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصًا لوجه الله، موافقًا فيه صاحبه الشريعة.

فالمشركون إذًا لا نصيب لهم من شفاعة الشافعين، وقد سدوا على أنفسهم رحمة أرحم الراحمين.

(٢٧-٢٧) ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْلَتَهِكَةَ تَسْمِيَةَ ٱلْأُنثَىٰ ٥ وَمَا لَهُمُ بِهِـ، مِنْ عِلْمَ ۖ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا ٥ فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَوْ بُورِدْ إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا ٥ ذَلِكَ مَبْلَغَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ ۚ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ. وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ٱهْتَدَىٰ﴾ يعني أن المشركين بالله المكذبين لرسله الذين لا يؤمنون بالآخرة، وبسبب عدم إيمانهم بالآخرة تجرأوا على ما تجرأوا عليه من الأقوال والأفعال المحادة لله ولرسوله، من قولهم: «الملائكة بنات الله»، فلم ينزهوا ربهم عن الولادة، ولم يكرموا الملائكة، ويجلوهم عن تسميتهم إياهم إناثًا.

والحال أنه ليس لهم بذلك علم، لا عن الله ولا عن رسوله، ولا دلت على ذلك الفطر والعقول، بل العلم كله دال على نقيض قولهم، وأن الله منزه عن الأولاد والصاحبة، لأنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوًا أحد، وأن الملائكة كرام مقربون إلى الله، قائمون بخدمته: ﴿ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ والمشركون(١١) إنما يتبعون في ذلك القول القبيح، وهو(٢٠) الظن الذي لا يُغني من الحق شيئًا، فإن الحق لا بد فيه من اليقين المستفاد من الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة.

ولما كان هذا دأب هؤلاء المذكورين أنهم (٣) لا غرض لهم في اتباع الحق، وإنما غرضهم ومقصودهم ما تهواه نفوسهم، أمر الله رسوله بالإعراض عمن تولى عن ذكره، الذي هو الذكر الحكيم، والقرآن العظيم والنبأ الكريم، فأعرض عن العلوم النافعة، ولم يرد إلا الحياة الدنيا، فهذا منتهى إرادته.

ومن المعلوم أن العبد لا يعمل إلا للشيء الذي يريده، فسعيهم مقصور على الدنيا ولذاتها وشهواتها، كيف حصلت حصَّلوها، وبأي طريق سنحت ابتدروها.

﴿ ذَاكِ عَبْلَغُهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ ﴾ أي: هذا منتهى علمهم وغايته. وأما المؤمنون بالآخرة المصدقون بها، أولو الألباب والعقول، فهمتهم وإرادتهم للدار الآخرة وعلومهم أفضل

(١) كذا في ب، وفي أ: وهم. (٢) كذا في ب، وفي أ: إلا. (٣) كذا في ب، وفي أ: أنه.

العلوم وأجلها، وهو العلم المأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله

والله تعالى أعلم بمن يستحق الهداية فيهديه ممن لا يستحق ذُلك، فيكله إلى نفسه ويخذله، فيضل عن سبيل الله، ولهذا قال تعالى: ﴿ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ. وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَن آهْتَدَىٰ﴾ فيضع فضله حيث يعلم المحل اللائق به.

(٣٢،٣١) ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَسَتَعُواْ بِمَا عَبِلُواْ وَيَجْزِىَ الَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِالْحُسِّنَى ٥ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَتَهِرَ ٱلْإِثْمِر وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا ٱللَّمُمُّ إِنَّ رَبَّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُرْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّن ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُدْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَائِكُمٌّ فَلَا تُزَكُّواْ أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن أَتَّهَى ﴾ يخبر تعالى أنه مالك الملك المتفرد بملك الدنيا والآخرة، وأن جميع من في السماوات والأرض ملك لله، يتصرف فيهم تصرف الملك العظيم في عبيده ومماليكه، ينفذ فيهم قدره، ويجري عليهم شرعه، ويأمرهم وينهاهم، ويجزيهم على ما أمرهم به، ونهاهم [عنه] فيثيب المطيع ويعاقب العاصي.

ليجزي الذين أساءوا العمل السيئات من الكفر فما دونه بما عملوا من أعمال الشر بالعقوبة البليغة (١).

﴿ وَيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَحْسَنُوا ﴾ في عبادة الله تعالى، وأحسنوا إلى خلق الله بأنواع المنافع ﴿ بِٱلْحَسَّنَى ﴾ أي: بالحالة الحسنة في الدنيا والآخرة.

وأكبر ذلك وأجلُّه رضا ربهم، والفوز بنعيم الجنة (٢).

ثم ذكر وصفهم فقال: ﴿ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَيْرِ ٱلْإِثْرِ وَٱلْفَوَحِشَ﴾ أي: يفعلون ما أمرهم الله به من الواجبات التي يكون تركها من كبائر الذنوب، ويتركون المحرمات الكبار كالزنا وشرب الخمر وأكل الربا والقتل، ونحو ذلك من الذنوب العظيمة .

﴿ إِلَّا ٱللَّهُمُّ ﴾ وهي الذنوب الصغار التي لا يصر صاحبها عليها، أو التي يلم بها العبد المرة بعد المرة على وجه الندرة والقلة، فهذه ليس مجرد الإقدام عليها مخرجًا للعبد من أن يكون من المحسنين، فإن هذه مع الإتيان بالواجبات وترك المحرمات، تدخل تحت مغفرة الله التي وسعت كل شيء،

﴿ إِنَّ رَبُّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ ﴾ فلولا مغفرته لهلكت البلاد والعباد، ولولا عفوه وحلمه لسقطت السماء على الأرض، ولما ترك على ظهرها من دابة. ولهذا قال النبي ﷺ: «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر».

OTV إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْلَتِيكَةَ تَسْمِيَةَ ٱلْأُنْنَى ١ وَمَا لَهُمْ بِهِ عِنْ عِلْمِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيَّا اللَّهِ فَأَعْرِضُ عَن مَّن تَولَّى عَن ذِكْرِ نَاوَلَوْ يُرِدْ إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا إِنَّ ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُ مِنِّ ٱلْعِلْمِ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِمَنضَلَّعَن سَبيله وهُوَا عَلَمُ بِمَن آهْتَدَى ﴿ وَلِلَّهِ مَافِ ٱلسَّمَوَ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَسَتُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَعْزِي ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسَّنِي (إِنَّ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَيْرِٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِسَ إِلَّا ٱللَّمَمَّ إِنَّ رَبُّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةَ هُوَأَعَكُمُ بِكُرْ إِذْ أَنشَأَ كُرُّ مِّن ٱلْأَرْضِ <u>ۅٙٳ</u>ۣۮ۫ٲؘڹؾؗۯٲڃؚڹۜڐؙڣؠؙڟۅڽؚٲٛ۫مۜۿێؾؚػؙؠٝڣؘڵٲؾؗڒڴٚۛۅٚٲٲڹڡؙؗڛػٛؠؖۿۅٲٛۼڶۯ بِمَنِ ٱتَّقَىٰٓ ﴿ آَيُّ أَفَرَءَ يُتَ ٱلَّذِي تَوَلَّىٰ ﴿ آَيُّ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰٓ الن أَعِندَهُ,عِلْوُ الْغَيْبِ فَهُو يَرَى ﴿ أَمْ لَمْ يُنِتَأْبِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ١ ﴿ وَإِبْرَهِي مَ ٱلَّذِي وَفَى ١ اللَّهِ مَا لَّذِي وَفَى اللَّهُ اللَّهُ الْأِزْرُ وَازِرَةٌ وَزَرَأُخْرَىٰ ﴿ وَأَن لَّيْسَ لِلِّإِنسَانِ إِلَّا مَاسَعَى ﴿ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ١ أُمُّ مُعَ يُجْزَئِهُ ٱلْحَزَاءَ ٱلْأَوْفَى ١ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلْمُنكَى إِنَّ وَأَنَّهُ هُوَأَضَحُكَ وَأَبْكَى إِنَّ وَأَنَّهُ هُوَأَمَاتَ وَأَحْيَا إِنَّا

[وقوله:] ﴿ هُوَ أَعْلَمُ بِكُرْ إِذْ أَنشَأَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُدْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَٰكِكُمْ﴾ أي: هو تعالى أعلم بأحوالكم كلها، وما جبلكم عليه من الضعف والخور عن كثير مما أمركم الله به، ومن كثرة الدواعي إلى بعض (٣) المحرمات، وكثرة الجواذب إليها وعدم الموانع القوية .

والضعف موجود مشاهد منكم حين أنشأكم (٤) الله من الأرض، وإذ كنتم في بطون أمهاتكم، ولم يزل موجودًا فيكم.

وإن كان الله تعالى قد أوجد فيكم قوة على ما أمركم به، ولكن الضعف لم يزل، فلعلمه تعالى بأحوالكم هذه ناسبت الحكمة الإلهية والجود الرباني، أن يتغمدكم برحمته ومغفرته وعفوه، ويغمركم بإحسانه، ويزيل عنكم الجرائم والمآثم، خصوصًا إذا كان العبد مقصوده مرضاة ربه في جميع الأوقات، وسعيه فيما يقرب إليه في أكثر الآنات، وفراره من الذنوب التي يتمقت بها عند مولاه، ثم تقع منه الفلتة بعد

<sup>(</sup>۱) في ب: الفظيعة. (۲) في ب: والفوز بالجنة وما فيها من النعيم. (۳) في ب: إلى فعل. (٤) في ب: حين أخرجكم.

الفلتة، فإن الله تعالى أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين(١١)، أرحم بعباده من الوالدة بولدها .

فلا بد لمثل لهذا أن يكون من مغفرة ربه قريبًا، وأن يكون الله له فِي جميع أحواله مجيبًا، وللهذا قال تعالى: ﴿فَلَا تُرَكُّواْ أَنفُسَكُمْ ﴾ أي: تخبرون الناس بطهارتها على وجه التمدح <sup>(٢)</sup>.

﴿هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَىٰٓ﴾ [فإن التقوى محلها القلب، والله هو المطلع عليه، المجازي على ما فيه من بر وتقوى، وأما الناس فلا يغنون عنكم من الله شيئًا].

(٣٣-٢٢) ﴿ أَفَرَءَ يُتَ ٱلَّذِى تَوَلَّى ۞ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ ۞ أَعِندَهُ عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى ٓ ٥ أَمْ لَمْ يُبْتَأَ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ٥ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِى وَفَّى ٥ أَلَّا نَزِدُ وَزِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ٥ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ٥ وَأَنَّ سَعَيَكُم سَوْفَ يُرَىٰ ٥ ثُمَّ يُجْزَنَكُ ٱلْجَزَّاءَ ٱلْأَوْفَى ٥ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنْكَهٰىٰ ٥ وَأَنَّاهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبَّكَىٰ ٥ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا ٥ وَأَنَّهُ خَلَقَ ٱلزَّوْجَةِينِ ٱلذَّكَرَ وَٱلأَنثَىٰ ٥ مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ ٥ وَأَنَّ عَلَيْهِ ٱلنَّشْأَةَ ٱلْأُخْرَىٰ﴾ إلى آخر السورة، يقول تعالى: ﴿أَفَرَءَيْتَ﴾ قبح حالة من أمر بعبادة ربه وتوحيده، فتولى عن ذلك وأعرض عنه؟.

فإن سمحت نفسه ببعض الشيء القليل، فإنه لا يستمر عليه، بل يبخل ويكدي ويمنع.

فإن المعروف ليس سجية له وطبيعة (٣)، بل طبعه التولِّي عن الطاعة، وعدم الثبوت على فعل المعروف، ومع لهذا فهو يزكِّي نفسه، وينزلها غير منزلتها التي أنزلها الله بها .

﴿ أَعِندُهُ عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُو يَرَى ٓ ﴾ الغيب ويخبر به، أم هو متقول على الله، متجرىء على الجمع بين الإساءة والتزكية<sup>(٤)</sup>كما هو الواقع، لأنه قد علم أنه ليس عنده علم من الغيب، وأنه لو قُدر أنه ادعى ذٰلك، فالإخبارات القاطعة عن علم الغيب التي على يد النبي المعصوم تدل على نقيض قوله، وذلك دليل على

﴿ أَمْ لَمْ يُنَبَّأَ ﴾ لهذا المدعي ﴿ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ٥ وَإِبْرَهِيـمَ ٱلَّذِى وَفَّى ﴾ أي: قام بجميع ما ابتلاه الله به، وأمره به من الشرائع وأصول الدين وفروعه.

وفي تلك الصحف أحكام كثيرة، من أهمها ما ذكره الله بقوله: ﴿ أَلَّا نَزِرُ وَزِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۞ وَأَن لَيْسَ الْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾ أي: كل عامل له عمله الحسن والسيِّيء، فليس له من عمل غيره وسعيهم شيء، ولا يتحمل أحد عن أحدٍ ذنبًا.

﴿ وَأَنَّ سَعْيَكُم سُوِّفَ يُرَىٰ ﴾ في الآخرة فيميز حسنه من سيئه.

﴿ ثُمُّ يُجْزَنَهُ ٱلْجَزَّآءَ ٱلْأَوْفَ ﴾ أي: المستكمل لجميع العمل الحسن الخالص بالحسني، والسبيء الخالص بالسُّوأي، والمشوب بحسبه جزاءً تقرّ بعدله وإحسانه الخليقة كلها،

وتحمد الله عليه، حتى إن أهل النار ليدخلون النار، وإن قلوبهم مملوءة من حمد ربهم، والإقرار له بكمال الحكمة ومقت أنفسهم، وأنهم الذين أوصلوا أنفسهم، وأوردوها شر

وقد استدل بقوله تعالى: ﴿وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾ من يرى أن القرب لا يفيد (٥) إهداؤها للأحياء ولا للأموات قالوا: لأن الله قال: ﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾ فوصول سعي غيره إليه مناف لذُّلك، وفي لهذا الاستدلال نظر، فإن الآية إنما تدل على أنه ليس للإنسان إلا ما سعى بنفسه، ولهذا حق لا خلاف فيه، وليس فيها ما يدل على أنه لا ينتفع بسعى غيره، إذا أهداه ذلك الغير له، كما أنه ليس للإنسان من المال إلا ما هو في ملكه وتحت يده، ولا يلزم من ذٰلك أن لا يملك ما وهبه له الغير من ماله الذي يملكه .

وقوله: ﴿وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنْهَىٰ﴾ أي: إليه تنتهي الأمور، وإليه تصير الأشياء والخلائق بالبعث والنشور، وإلى الله المنتهى في كل حال، فإليه ينتهي العلم والحكم والرحمة وسائر الكمالات.

﴿ وَأَنَّهُم هُوَ أَضْحَكَ وَأَبَّكَنَ ﴾ أي: هو الذي أوجد أسباب الضحك والبكاء، وهو الخير والشر، والفرح والسرور، والهم [والحزن] وهو سبحانه له الحكمة البالغة في ذٰلك.

﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَخْيَا﴾ أي: هو المنفرد بالإيجاد والإعدام، والذي أوجد الخلق وأمرهم ونهاهم، سيعيدهم بعد موتهم، ويجازيهم بتلك الأعمال التي عملوها في دار الدنيا.

﴿ وَأَنَّهُ خَلَقَ ٱلزَّوْجَةِينِ ﴾ فسر الزوجين (٦٠ بقوله: ﴿ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأَنْثَى ﴾ ولهذا اسم جنس شامل لجميع الحيوانات ناطقها وبهيمها فهو المنفرد بخلقها .

﴿ مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُنْنَى ﴾ ولهذا من أعظم الأدلة على كمال قدرته وانفراده بالعزة العظيمة، حيث أوجد تلك الحيوانات، صغيرها وكبيرها من نطفة ضعيفة (٧) من ماء مهين، ثم نماها وكملها حتى بلغت ما بلغت، ثم صار الأدمى منها، إما إلى أرفع المقامات في أعلى عليين، وإما إلى أدنى الحالات في أسفل سافلين.

ولهٰذا استدل بالبداءة على الإعادة فقال: ﴿وَأَنَّ عَلَيْهِ ٱلنَّشْأَةَ

<sup>(</sup>١) في ب: وأجود الأجودين. (٢) كذا في ب، وفي أ: تطهرونها، وتخبرون الناس بذلك على وجه التمدح. (٣) في ب: فإن الإحسان ليس سجية له وطبعًا. (٤) في ب: متجرئ عليه جامع بين المحذورين الإساءة والتزكية. (٥) في ب: لا يجوز. (٦) في ب: فسرهما. (٧) كذا في ب، وفي أ: قليلة.

ٱلْأَغْرَىٰ﴾ فيعيد العباد من الأجداث، ويجمعهم ليوم الميقات ويجازيهم على الحسنات والسيئات.

﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقَنَىٰ﴾ أي: أغنى العباد بتيسير أمر معاشهم من التجارات، وأنواع المكاسب من الحرف وغيرها ﴿وَأَقْنَ﴾ أي: أفاد عباده من الأموال بجميع أنواعها، ما يصيرون به مقتنين لها، ومالكين لكثير من الأعيان، ولهذا من نعمه على عباده أن جميع النعم منه تعالى(١١)، ولهذا يوجب للعباد أن يشكروه، ويعبدوه وحده لا شريك له.

﴿وَأَنَّهُمْ هُوَ رَبُّ ٱلشِّعْرَىٰ﴾ وهي النجم المعروف بالشعرى العبور، المسماة بالمرزم، وخصها الله بالذكر، وإن كان رب كل شيء، لأن لهذا النجم مما عُبد في الجاهلية، فأخبر تعالى أن جنس ما يعبده المشركون، مربوب مدبر مخلوق، فكيف تتخذ إلهًا مع الله (٢).

﴿ وَأَنَّهُ ۚ أَهْلَكَ عَادًا ٱلْأُولَى ﴾ وهم قوم هود عليه السلام حين كذبوا هودًا فأهلكهم الله بريح صرصر عاتية.

﴿ وَتَمُودَ ﴾ قوم صالح عليه السلام، أرسله الله إلى ثمود فكذبوه، فبعث الله إليهم (٣) الناقة آية، فعقروها وكذبوه فأهلكهم الله تعالى.

﴿ فَآ آَبَقَى ﴾ منهم أحدًا بل أهلكهم الله عن آخرهم (٤).

﴿ وَقَوْمَ نُوجٍ مِّن قَبْلٌ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ ﴾ من لهؤلاء الأمم، فأهلكهم الله وأغرقهم في اليم.

﴿ وَٱلْمُؤْنَفِكَةَ ﴾ وهم قوم لوط عليه السلام ﴿ أَهْوَىٰ ﴾ أي: أصابهم الله بعذاب ما عذب به أحدًا من العالمين، قلب أسفل ديارهم أعلاها، وأمطر عليهم حجارة من سجيل وللهذا قال:

﴿ فَعَشَّنهَا مَا غَشَّىٰ ﴾ أي: غشيها من العذاب الأليم الوخيم ما غشى أي: شيء عظيم لا يمكن وصفه.

﴿فَإِلَّتِ ءَالَآءِ رَبِّكَ نَتَمَارَىٰ﴾ أي: فبأي نعم الله وفضله تشك أيها الإنسان؟ فإن نعم الله ظاهرة لا تقبل الشك بوجه من الوجوه، فما بالعباد من نعمة إلا منه تعالى، ولا يدفع النقم إلا

﴿ هَٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ ٱلنُّذُرِ ٱلْأُولَٰٰٓتَ﴾ أي: لهذا الرسول القرشي الهاشمي محمد بن عبد الله ليس ببدع من الرسل، بل قد تقدمه من الرسل السابقين، ودعوا إلى ما دعا إليه، فلأي شيء تنكر رسالته؟ وبأي حجة تبطل دعوته؟ .

أليست أخلاقه [أعلى] أخلاق الرسل الكرام؟.

أليست دعوته إلى كل خير والنهي عن كل شر<sup>(٥)</sup>؟.

ألم يأت بالقرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد؟.

ألم يهلك الله من كذب من قبله من الرسل الكرام؟ . فما الذي يمنع العذاب عن المكذبين لمحمد سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغرّ المحجّلين؟ .

﴿ أَزِفَتِ ٱلْآَزِفَةُ ﴾ أي: قربت القيامة، ودنا وقتها، وبانت

﴿ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةً ﴾ أي: إذا أتت القيامة وجاءهم العذاب الموعود به.

ثم توعد المنكرين لرسالة الرسول محمد ﷺ، المكذبين لما جاء به من القرآن الكريم، فقال: ﴿ أَفِينَ هَلَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجُبُونَ ﴾؟ أي: أفمن لهذا الحديث الذي هو خير الكلام وأفضله وأشرفه تتعجبون منه، وتجعلونه من الأمور المخالفة للعادة الخارقة للأمور [والحقائق] المعروفة؟ .

لهذا من جهلهم وضلالهم وعنادهم، وإلا فهو الحديث الذي إذا حدث صدق، وإذا قال قولًا فهو القول الفصل الذي ليس بالهزل، وهو القرآن<sup>(٦)</sup> العظيم الذي لو أُنزل على جبل لرأيته خاشعًا متصدعًا من خشية الله، الذي يزيد ذوي الأحلام رأيًا وعقلًا وتسديدًا وثباتًا وإيمانًا ويقينًا، والذي(٧) ينبغي العجب من عقل من تعجَّب منه، وسفهه وضلاله.

﴿ وَيَقَدِّمَكُونَ وَلَا نَبُّكُونَ ﴾ أي: تستعملون الضحك والاستهزاء به، مع أن الذي ينبغي أن تتأثر منه النفوس، وتلين له القلوب، وتبكي له العيون، سماعًا لأمره ونهيه، وإصغاء لوعده ووعيده، والتفاتًا لأخباره الحسنة الصادقة.

﴿ وَأَنتُمُ سَنِيدُونَ ﴾ أي: غافلون عنه، لاهون عن تدبره، ولهذا من قلة عقولكم، وأديانكم.

فلو عبدتم الله وطلبتم رضاه في جميع الأحوال لما كنتم بهٰذه المثابة التي يأنف منها أولو الألباب، ولهٰذا قال تعالى: ﴿ فَاسْتُهُدُواْ لِلَّهِ وَٱعْبُدُوا ﴾ الأمر بالسجود لله خصوصًا، ليدل ذلك على فضله<sup>(٨)</sup>، وأنه سر العبادة ولبها، فإن لبها الخشوع لله<sup>(٩)</sup> والخضوع له والسجود هو أعظم حالة يخضع بها العبد(١٠٠)، فإنه يخضع قلبه وبدنه، ويجعل أشرف أعضائه على الأرض المَهينة موضع وطء الأقدام.

ثم أمر بالعبادة عمومًا، الشاملة لجميع ما يحبه الله ويرضاه

<sup>(</sup>١) في ب: وهذا من نعمه تعالى أن أخبرهم أن جميع النعم منه. (٢) في ب: فكيف تتخذ مع الله آلهة. (٣) في ب: لهم. (٤) في ب: بل أبادهم عن آخرهم. (٥) في ب: أليس يدعو إلى كل خير، وينهي عن كل شر. (٦) في ب: القرآن. (٧) في ب: بل الذي. (٨) في ب: يدل على فضله. (٩) في ب: فإن روحها الخشوع لله. (١٠) في أ: القلب، وفي ب: الكلمة غير واضحة، وقد جعلتها (العبد) لمناسبة الكلمة للسياق لقوله فيما بعد: (قلبه وبدنه).

من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة.

تم تفسير سورة النجم، والحمد لله الذي لا نحصى ثناءً عليه، بل هو كما أثنى على نفسه، وفوق ما يثني عليه عباده، وصلى الله على محمد وسلم تسليمًا كثيرًا.

## تفسير سورة اقتربت

## بِنْ مِ اللَّهِ النَّمْنِ الرَّحَدِ إِ

(١-٥) ﴿ أَقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَأَنشَقَ ٱلْفَكُرُ ۞ وَإِن يَكُولُا ءَايَةً يُعْرِضُواْ وَيَقُولُواْ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ ٥ وَكَذَّبُواْ وَاتَّبَعُواْ أَهْوَآءَهُمْ ۚ وَكُلُّ أَمْرِ مُّسْيَقِرُّ ۞ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ ٱلْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَدُ ۞ حِكَمَةُ بَكِلِغَةٌ فَمَا تُغُنِّ ٱلنُّذُرُ﴾ يخبر تعالى أن الساعة وهي القيامة اقتربت وآن أوانها، وحان وقت مجيئها، ومع ذلك فلهولاء المكذبون لم يزالوا مكذبين بها، غير مستعدين لنزولها، ويريهم الله من الآيات العظيمة الدالة على وقوعها ما يؤمن على مثله البشر.

فمن أعظم الآيات الدالة على صحة ما جاء به محمد بن عبد الله ﷺ أنه لما طلب منه المكذبون أن يريهم من خوارق العادات ما يدل على [صحة ما جاء به و]صدقه، أشار ﷺ إلى القمر بإذن الله تعالى فانشق فلقتين، فلقة على جبل أبي قبيس وفلقة على جبل قعيقعان، والمشركون وغيرهم يشاهدون لهذه الآية الكبرى(١١) الكائنة في العالم العلوي التي لا يقدر الخلق على التمويه بها والتخييل.

فشاهدوا أمرًا ما رأوا مثله، بل ولم يسمعوا أنه جرى لأحد من المرسلين قبله نظيره، فانبهروا لذُّلك، ولم يدخل الإيمان في قلوبهم، ولم يرد الله بهم خيرًا، ففزعوا إلى بهتهم وطغيانهم وقالوا: سحرنا محمد.

ولكن علامة ذلك أنكم تسألون من قدم(٢) إليكم من السفر، فإنه وإن قدر على سحركم لا (٣) يقدر أن يسحر من ليس مشاهدًا مثلكم، فسألوا كل من قدم، فأخبرهم بوقوع ذٰلك، فقالوا: ﴿سِحْرٌ مُسْتَعِرٌ ﴾ سحرنا محمد، وسحر غيرنا.

ولهذا من البهت الذي لا يروج إلا على أسفه الخلق وأضلهم عن الهدى والعقل، ولهذا ليس إنكارًا منهم الهذه الآية وحدها، بل كل آية تأتيهم، فإنهم مستعدون لمقابلتها بالباطل(٤) والرد لها، ولهذا قال: ﴿وَإِن يَكُوأُ ءَايَةً يُعْرِضُوا﴾ ولم يعد الضمير على انشقاق القمر فلم يقل: وإن يروها بل قال: ﴿ وَإِن يَرَوْا عَايَةً يُعْرِضُوا ﴾ وليس قصدهم اتباع الحق والهدى،

الإعالقالقالقالقا وَأَنَّهُ خَلَقَ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكْرَوَ ٱلْأُنتَىٰ ﴿ إِنَّ مِن نَّطْفَةِ إِذَاتُمْنَىٰ ﴿ إِنَّ وَأَنَّ عَلَيْهِ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ مُواَغَنَىٰ وَأَقْنَىٰ ﴿ إِنَّا وَأَنَّهُ هُوَرَبُّ ٱلشِّعْرَىٰ ﴿ إِنَّ وَأَنَّهُۥ أَهۡلَكَ عَادًا ٱلْأُولَىٰ ۞ وَتَمُودَاْفَآ ٱبْقَىٰ ۞ وَقَوْمَ نُوجٍ مِّن قَبْلِّ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى (أَقُ وَٱلْمُؤْنَفِكَةَ أَهُوَىٰ ١٠٥ فَغَشَّنهَامَاغَشَّىٰ ﴿ فَيَ أَيِّءَالْآءِ رَبِّكَ نَتَمَارَىٰ ﴿ فَيَ هَذَانَذِيرٌ مِّنَ ٱلنُّذُرِ ٱلْأُولَىٰ ۞ أَزِفَتِ ٱلْأَزِفَةُ ۞ ٱلسَّالَهَامِن دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةُ ١ أَفِنَ هَذَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ١ وَتَضْحَكُونَ وَلِانْبَكُونَ (إِنَّ وَأَنتُمْ سَنِيدُونَ (إِنَّ فَأَسْعُدُواْ سِنِّواْ عَبُدُواْ هَ (إِنَّ المُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِي الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلْمُ ٱقْتَرَبَتِٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْقَكَرُ إِنَّ وَإِن يَكُرُواْءَايَةً يُعْرِضُواْ وَيَقُولُواْسِحُرُّمُّسْتَمِرُّ ۞ وَكَذَّبُواْ وَٱتَّبَعُواْ أَهُواَءَهُمَّ وَكُلُ أَمْرِمُ سُتَقِرُ إِنَّ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِنَ ٱلْأَنْبَاءَ مَافِيهِ مُزْدَجَئُر ۞ حِكَمَةُ أَبْلِغَةٌ فَمَاتُغُنِ ٱلنَّذُرُ

وإنما قصدهم اتباع الهوى، ولهذا قال: ﴿وَكَذَبُّوا وَاتَّبَعُواً أَهْوَا اللَّهُ عَلَّهُ كَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَنَّبِعُونَ أَهُوَاءَهُمْ ﴾.

اللهُ فَتُوَلَّ عَنَّهُمُ يُوْمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءِ نُكُرٍ ١

فإنه لو كان قصدهم اتباع الهدى لآمنوا قطعًا واتبعوا محمدًا ﷺ، لأنه أراهم الله على يديه (٥) من البينات والبراهين والحجج القواطع ما دل على جميع المطالب الإلهية والمقاصد الشرعية .

﴿ وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ ﴾ أي: إلى الآن لم يبلغ الأمر غايته ومنتهاه، وسيصير الأمر إلى آخره، فالمصدق يتقلب في جنات النعيم، ومغفرة الله ورضوانه، والمكذب يتقلب في سخط الله وعذابه، خالدًا مخلدًا أبدًا.

وقال تعالى - مبينًا أنهم ليس لهم قصد صحيح، ولا اتباع للهدى -: ﴿ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ ٱلْأَنْبَاءَ ﴾ أي: الأخبار السابقة واللاحقة والمعجزات الظاهرة ﴿مَا فِيهِ مُزُدَجَرُ ﴾ أي: زاجر

<sup>(</sup>١) في ب: العظيمة. (٢) في ب: من ورد. (٣) في ب: لم. (٤) في ب: بالتكذيب. (٥) كذا في النسختين، والمراد ظاهر وهو أن الله أراهم